للغير (١) ﴿ وَلَيْسَأَلُنَّ يَوْمُ الْقِيامَةِ عَمَا كَانُوا يَغْتَرُونَ (١٣) ﴾ [المنكبوت] والافتراء: تعمُّد الكذب.

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن العقدمات في عملومها ، أراد أنْ يتكلُّم عنها في خصوص الرسالات ، فقال سبحانه :

## ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيلِمُونَ ۞ ﴾

يقول العلماء : إن نوحاً - عليه السالام - هو اول رسل الله إلى البشر ، أما مَنْ سبقه حثل آدم وإدريس عليهما السلام ، فكانوا أنبياء أرحى الله إليهم بشرع يعملون به ، فبكونون نموذجاً إيمانياً ، وقدوة سلوك طيب ، يُقلّدهم مَنْ رآهم ، لكن لا يُعَدُّ كافراً مَنْ لم يقتد بهم ، أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم قهو كافر .

لذلك نُفَرِق بين النبي والرسول ، بأن النبي أوحى إليه بشرع وأمر يعمل به ولم يُؤمر بشبليغه ، أما الرسول فقد أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه فكلًّ منهما مرسل ، لذلك يقول تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَمُول وَلا نَبِي . . (3) ﴾

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شبية في المستف وابن المنذر عن ابن المنفية رضي الله عنه قبال : كان أبو جهل وصفاديد قريش بتلقين الناس إذا جاءوا إلى النبي و بسلسون ، بقولون : إنه يعدم الخعر ، ويحرم الزنا ، ويحرم ما كانت تصنع العرب ، فارجعوا فندن شمل أوزاركم فنزلت هذه الآية ﴿ وَلِيحُمِلُ الْفَالَهُمُ وَأَنْفَالاً نُعَ أَثْنَالِهِمْ .. (٥٠) ﴿ العنكبوت} [ أورده السيوطي في الدر المنثور ١ /١٥٤ ] .

<sup>(</sup>۲) أخرج أبن أبى ألدنيا فى كتاب ، (م الدنيا » ( ص ٨٨ مكتبة القبران ) عن أنس بن مالك رضى أنه عنه قال : جاه ملك الموت إلى نوح عليه المدلام . فبقال : يا أطول النبيين عمراً ، كيف رجدت الدشيا ولذتها ! قال : كرجل دخل بيتاً له بابان ، فوقف وسط الباب هنيهة ، ثم خرج من الباب الآخر ، وأورده السيوطي في « البر المنثور » ( ٢٠٦/٦ ) .

#### 受認識的

#### 

إذن : قالنبي ايضاً مُرسل ، لكنه مُرسل لذاته .

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية كانت ضبيقة قبل نوح ، وكان الناس حديثي عهد ، لم تنتشر بينهم الانصرافات ، فلما انسعت الرقعة ، وتداخلت أصور الحياة احتاجت الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل .

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قبصة نوح - عليه السبلام - مع أن له سبورة مفردة ، وله لقطات كثيرة متثورة في الكتاب العزيز ، لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها برقية ( تلغرافية ) في مسألة نوح :

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ . ﴿ ﴿ الْمُعْدِنَ }

إذن : الرسول جاء من القوم ، وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن يكون رسولاً ، ويُجرُّبون سلوكه وحركته في الحياة ، ويعرفون خُلقه ، ويعرفون كل تصرفانه ، فليس الرسول بعيداً عنهم أو مجهولاً لهم .

لنك كان رسول الله على حينما جهر بالدعوة آمن به الذين يعرفونه عن قُرب دون أن يسالوه عن معجزة تؤيده ، بل بعجرد أن قال أنا رسول الله آمنوا به وصدّقوه واتبعوه .

قسیدنا ابر بکر ، هل سمع من رسول اش قبل آن یؤمن به ؟ لا ، انما بمجرد آن قالوا له : إن صاحبك تنبا قال : آمنت به ان محمد لانه یعرف له ساوایق ببنی علیها ایمانه بماحبه ، قما كان محمد لیكون صاحب خُلق عظیم مع الناس ، ثم یكنب علی اش .

<sup>(</sup>۱) اورد البيهافي في دلائل النبوة ( ١٦٤/٦ ) أن رسول الله 美術 即 : ، ما دعوت أمنا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتوبد ونظر ، إلا أبا يكر ما عثّم منه حين ذكرته وما تردد فيه ، وعزاه لابن إسحاق .

إذن : ففى كَوْن الرسول من قومه إيناسٌ للخَلْق ؛ لذلك لما قالوا : لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكاً ردَّ عليهم : اأنتم ملائكة حتى ينزل عليكم ملك ؟

﴿ قُل لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلاتكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مَنَ السَّمَاءِ مَلكَا رَّسُولاً ﴿ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلاتكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مَنَ السَّمَاءِ مَلكًا رَّسُولاً ﴿ ٢٠٠ ﴾

ولو نُرض اننا أرسلناه ملكا أهم يرون الملائكة ؟ لا يرونها ، فكيف إذن يُبلغ الملك الناس ؟ لا بُدَّ انْ يأتيهم في صبورة بشر ، ولو أتاهم في صورة بشر لقالوا نريد ملكاً .

رقوله عز وجل: ﴿ قَلَبِتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا .. (1) ﴾ [العنكبوت] هذا العدد عن الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة ، قلم يقل : فلبث فيهم تسعمانة وخمسين عاماً (أ) . وفي الأعباد في القرآن اسرار كثيرة ، واقرا مثلاً : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمْ مِقَاتُ رَبِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . (13) ﴾ ويقاتُ ربّه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . (13) ﴾

وفي آية سورة البقرة قال الحق سيحانه : ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .. ۞ ﴾

ففى سورة البقرة إجمال ، وفي آية الأعراف تفصيل . والحكمة في هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه العجل في مدة الثلاثين ليلة .

<sup>(</sup>١) قال الفرطبي في تفسيره ( ٣٢٢٢/٧ ) : فإن قبل : غلم قال ﴿ أَنْفَ سَهُ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا . . (١) قال الفرطبي في تفسيره ( ٣٢٢/٧ ) : في عامًا ، فنيه جوابان :

أصدهما : أن المقصود به تكثير العدد ، فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ ، وأكثر في العدد . الشاتى · ما رُوى أنه أعلى من العدر آلف سنة ، فوهب من عمره خمسين سنة لبعض ولده ، فلما حضوته الوفاة رجع في استكمال ألألف ، فذكر الله تمالي ذلك تنبيها على أن التقيمة كانت من جهته ه .

ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة ، بل أثمها بعشار أخر ، حتى لا يعود موسى ويرى ما فاعله قومه ، فكأن العشار زادت على الثلاثين ليلة ، ليعطيك الصورة الأخيرة الماوجودة في سورة البقرة .

فالمسالة في منتهى الدقة ، ولو لم يأت بالاستثناء في قوله : ﴿ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا .. (37) ﴾ [العنكبوت] فريما يظن السامع أن المسالة تقريبية ، لكن التقريب في عدّ البشر ، أما في حساب الحق سبحانه فهو منتهى الدقة ، كما لو سنتت مثلاً عن الساعة ، فتقول : الساعة العاشرة إلا دقيقة ونصفاً ، يعنى : منتهى ما في استطاعتك من حساب الوقت .

نإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قبصة نوح عليه السلام ؟ نتول : هي لتسلية رسول الله وهذا ؛ لأن قرمه رقافوا منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب ، وآذوا أصحابه ، وضيقوا الخناق على دعوته ، وقد طالت هذه المسألة حتى أخذت ثلاث عشرة سنة من عمر الدعوة ، فسلاً وبه : اصبر يا محمد ، فقد صبر زميل لك في الدعوة الف سنة إلا خمسين عاماً ، يعنى مدة العشقة التي تجملتها ما زالت يسيطة هبنة ، وقد تحمل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك .

ونلحظ منا ﴿أَنْفُ سُنَة .. (1) ﴾ [العنكبرت] ثم استثنى منها ﴿إِلاَ مُسَيِّنَ عَامًا .. (1) ﴾ [العنكبرت] ولم بقُلُ خمسين سنة ، فاستثنى الأعوام من الصنين ، ليدلّك على أن السنة ثعني أيّ عام ، ريرفَم الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هي التي تبنا من أول المحرم إلى آخر ذي الصحة ، في حين أن السنة ليس من الضروري أنْ تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة ، إنما تبدأ في أي وقت رئنتهي في مثله بعد عام كامل .

فحين نقول: قلان عمره مثلاً عشرون سنة ، أي : من يوم مولده إلى مثله عشرين مرة ، وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة ، كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشميسية ، أو القمرية ، أو غيرها كما تحب .

ومعلوم أن التوقيدات عندنا توقيدات هلالية بالشهر العربى ؛ لأن الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم ، إنما لا تعرف منها الشهر ، الشهر نعرفه بحركة القمر حين يُرلَد الهلال ، وبالشهر تحسب المئة التي هي اثنا عشر شهراً قمرياً وتزيد أحد عشر يوماً في المئة الشمسية .

وكأن الحق سبحانه أراد أنَّ يُعلَمنا أن السنة من العام ، لا فَرُق بينهما ، ولا داعي للجاج في هذه المسألة .

ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذّبوا : ﴿ فَأَخَلَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٤٠٠ ﴾ [العنكبوت] قالعلة في أخذهم ، لا لأنهم أعداء ، بل لأنهم ظالمون لانفسهم بالكفر ، وهكذا ثنتهي القصة أو اللقطة في آية وأحدة الغرض منها تسلية النبي على أنْ أبطأ نُصرُه على الكفار .

وكلمة ﴿ فَأَخَذَهُم م . ( ( ) العنكبرت الأخد فيه دليل على الشدة وقوة التناول ، لكن بعنف أو يغير عنف الله الله كان الأخد لشحمه فهو اخد بعنف وشدة ، وإن كان لغير خصه كان بلطف .

والطوفان: أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس، فبعد ان كان وسيلة حياة، ومنه كل شيء حي يصبح وسيلة موت وهلاك، وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أنْ يلقت أنظارنا إلى المتقابلات في الخلّق حتى لا نظنً أن الخلّق يسير برتابة.

فسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا ، فتجمُّد فيه

#### يروا العباكات

#### 

الماء حتى صار كالجبل ، وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء .

إنها طلاقة القدرة التي لا تعتمد على الأسباب ، فالمسبّب هو الله سبحانه يفعل ما يشاء ، فليست الأشياء بأسبابها ، إنما بمراد المسبّب فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى في قصيدة النيل :

مِنْ أَيْ عَهْدِ فَى القُرَى تَعَدَفَقُ وَبِأَيِّ كَفَّ فِي المَعَائِنِ تُغْدِقُ وَمِنَ السَّمَاءِ نَزَلُتُ آم علي الجِنَانِ جَدَاوِلاً تَعَرَقُرُقُ اللهِ مَانُ يقول :

الماء تُسكُبه فَيُصبح عَسْجَدًا (١) والأرضُ تُعْرِقُها فيحيا المغْرَقُ

والمستخوذ هذا هم المسكذُبون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا انفسهم لما كذّبوا رسولهم ، ولم يستمعوا للهدى ، ثم يُنجّى الله نوحا - عليه السلام - بالسفينة التي قال الله عنها في سورة هود : ﴿وَقَالُ اللهِ عَنها في سورة هود : ﴿وَقَالُ اللهِ عَنْها فِي سورة هود ] اركُبوا فِيهَا بِسَمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرسَاهًا . (13) ﴾

وقد آمره الله بصناعة السفينة : ﴿ وَاصْنَعِ الْقُلْكُ بِأَعْيَنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَخَاطِبني فِي الْفَلْكَ بِأَعْيَنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبني فِي الْفِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُخْرَفُونَ (٣٠ ﴾ [مود] فكان نوح \_ عليه السلام \_ على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه ، واحتفظ بها في نفسه ، وهو يصنع السفينة كما أمره ربه .

لكن ، أكانت السفينة شيئا معروفاً لهؤلاء القوم ، ولها مثال سابق لديهم ؟ لا ، لم يكونوا يعرفون السفن ، بدليل أنهم تعجّبوا من فعل نوح ، وسخروا منه وهو يصنعها ﴿وَكُلُما مَرَ عَلَيْه مَلاً مَن فُومه سَخَرُوا منه أَومه سَخَرُوا منه أَومه سَخَرُوا مِنا فَإِنّا مَن فَعْسه : ﴿إِنْ تَسْخُرُوا مِنا فَإِنّا مِدْ عَلِيهم في نفسه : ﴿إِنْ تَسْخُرُوا مِنا فَإِنّا مِدْ عَلِيهم في نفسه : ﴿إِنْ تَسْخُرُوا مِنا فَإِنّا

 <sup>(</sup>١) المسجد . الذهب . وقبل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياتوت [ لسان العرب ـ مادة : عسجد ] .

## 00+00+00+00+00+0

نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ (٢٠٠٠) ﴿ [دود] فهو يعلم عاقبتهم وما يُبيِّته الله الله م

والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قبصة نوح \_ عليه السلام \_ لكى نجرل فى كل اللقطات ، ونستحضر مواطن العبرة فيها ، وفى قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها ، فقد كان القوم يعبدون الأصنام : ودا ، وسواعا ، وبغوث ، ويعوق ، ونسرا ، ومنها نعلم أن ودادة الانبياء ودادة قيم ومنهج ، وودادة أعمال واقتداء ، وأن أنسابهم أنساب تقوى وورع .

ننبوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق ، حتى بعد أن دعا الله : ﴿ رَبِّ إِنَّ أَنْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدْكَ الْحَقُّ .. ﴿ يَكُ الْمِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلٌ المحكم في هذه المسألة ، ويُصحّح له : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَمَلٌ عَمَلٌ عَمَلًا عَمَلُ عَمَلُ مَالِح .. (3) ﴾

وليس معنى ذلك أن أمه أثت به من الصرام والعياد بالله ؛ لأن الله تعالى ما كان ليُدلس على نبى من أنبيائه ، إنما هي كانت من الخاتنين ، وخيانتها أنها كانت تقشى اسراره لخصومه وتخيرهم خبره : لذلك يقول تعالى عنها في سورة التحريم : ﴿ضُوبُ اللهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَآمَرًاقً لُوطٍ .. ( ) ﴾

ويُبِين الحق سبحان العلة في قوله : ﴿إِنُّهُ لَيْسَ مِنْ أَهَلِكَ .. (3) ﴾ [مود] حتى لا تذهب بنا الظنون في زوجة نبى الله . فالعلة أنه عمل غير حالح ، وبنوة الأنبياء بُنوَة عمل ، لا بُثوَة نَسَبَ .

#### 0111.130+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سيحانه :

# ﴿ فَأَنْجَيْنَ مُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَ وَرَجَعَلْنَاهِا ﴾ هَا يَتُ لِلْعَالَمِينَ وَرَجَعَلْنَاهِا

اي : فانجينا نوحاً عليه السلام ﴿ وَأَصَحَابُ السَّفينَةِ .. ( ( ) العنكبوت من الذين يركبون معه فيها ، فهم اصحابها ، وقد صنّعت من أجلهم ، لم يصنعها نوح لناته ، إنما صنعها لقومه الذين تعجّبوا من صناعته لها وستخبروا منه واستهنزاوا به ، فهم اصحابها في الحقيقة ، مَنْ آمن منهم ركب فيها ، ومَنْ كفر أبي وأعرض ، فكانت نهايته الغرق .

ونفهم من هذه القضية أن الحق سيحانه حينما يطلب من العرامن شيئا يعطيه لمن لا يجد ذلك الشيء ، سواء كان علْما أو مالا أو قدرة .. الخ افهم أنها حق له ، وليستُ تفضلاً عليه ، فلما صنع نوح السفينة جعلها الله من حق القوم فقال ﴿ وَأَصْحَابَ السَّفِينَة .. ( ) ﴾ [المنكبرت] فيهي حقّ لهم ، فليس المعراد منها أن يصنعها مشلاً ، ويُؤجرها لهم ، لا بل هو يصنعها من أجلهم .

وكذلك شول، تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْسُوالِهِمْ حَقُّ مُعْلُومٌ (١٤) ﴾ [المعارج] وقد ورد هذا الحق في المال معرتين في القرآن الكريم، عرة ﴿حَقُّ مُعْلُومٌ (١٤) ﴾ [المعارج]، ومرة الخرى ﴿حَقُّ لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٤) ﴾ [الناريات] دون أن يعدد مقداره، ودون أن يُوصف بالمعلومية. وقد سعّاهما الله حقاً، قالمعلوم هو الزكاة الواجعة في معقام

 <sup>(</sup>١) قبال القرطبي في تفسير، ( ٢٢٣/٧ ) : « الها» والألف في « جعلناها » للسفينة ،
 أو للعقرية ، أو للنجاة ، ثلاثة أقوال » .

الإيمان ، وغير الصطوم هي الصدقة ؛ لانها لا تخضع لصقدار معين ، بل هي حسب أربحية المؤمن وحب للطاعات ، ودخوله في مقدام الإحسان الذي قال الله فيه : ﴿إِنَّ الْمُتَفِينَ فِي جَنَاتَ وَعَبُونَ ۞ آخذينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحسنينَ ۞ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيْلُ مَا مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحسنينَ ۞ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيْلُ مَا يَهُمْ حَقَّ لَلسَائِلُ مَا وَلَيْ أَمُوالِهِمْ حَقَّ لَلسَائِلُ مَا وَلَيْمَ مُوالِهِمْ حَقَّ لَلسَائِلُ وَالْمُحْرُومِ ۞ وَبِالأَمْحَارِ هُمْ يَستَعْفُورُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ لَلسَائِلُ وَالْمُحْرُومِ ۞ وَالْمُحْرُومِ ۞ }

وهذه الزيادة في العبادات دليل على عشق التكليف وحبّ الطاعة والشقة بأن الله تعالى ما كلّهنا إلا بأقلُ مما يستحق سبحانه من العبادة ؛ لذلك بقول العلماه : إياك أنْ تنتقل إلى هذا المقام وتُلزم به نفسك ، أو تجلعله نَذْراً ؛ لأنك إنْ فعلت صار في حقك فرضا لا تستطيع أنْ تُنقص منه .

إنما اجعله لنشامك ومقدرتك ؛ لأنك إنَّ تعوَدت على منهج وألزمت نفسك به ثم تراجعت ، فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أنَّ تُقال ، فكأنك \_ والعياد باش \_ جعربت وُدُك شه فلم تجده \_ والعياد باش \_ أهلَ وُدُ فتركته .

إذن : فقوله سبحانه ﴿ وَأَصْحَابَ السَّفْيَةَ.. (2) ﴾ [المنكبوت] بدلنا على أنها صَنْعَتُ بأمر الله من أجلهم ، وبفراغُ نوح من صناعتها كانت حقاً لهم ، لا ملكا له عليه السلام .

لكن كيف نفهم ﴿ وَأَصَحَابُ السَّفِينَةِ . . (12) ﴾ [العنكبوت] وقد حمل فيها نرح \_ عليه السلام \_ من كُلُّ رُوجِينِ اثنين ؟ قالوا : الزوجان من غير البشر ليس لهما صَحَبَة : لأنهما معلوكان لاصحاب الصَّحْبة .

وقوله سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَّةً لَلْعَالَمِينَ ١٠٥٠ ﴾ [المنكبوت] أي : أمرا

عجيباً لم يسبق له مئيل في حياة الناس ، فقد صنعها نوح - عليه السلام - بوحي من ربه على غير مثال سابق ، فوجه كونها آية أن الله تعالى أعلمه وعلمه صناعتها ؛ لأن لها مبهمة إيمانية عنده ، فبها نجاة المؤمنين وغرق الكافرين ، وهذه الآية ﴿ لِلْعَالَمِينَ (10) ﴾ [العنكبوت] جميعاً .

ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ، فيقول :

## ﴿ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّفُوهُ ذَالِكُمْ مَا مَنْدُ لَا اللَّهُ وَاتَّفُوهُ ذَالِكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاتَّفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاتَّفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

الواى هذا لعطف النجمل ، فالآية - منعطوفة على ﴿ وَلَقَادُ أَرْسَلْنَا نُوحًا . (10) ﴾ [العنكبوت] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للقعل أرسلنا أن وللسائل أن يسال : لماذا لم تُنوَّن إبراهيم كما نُوُنت نوح ؟ لم تُنوَّن كلمة إبراهيم ؛ لانها اسم منتوع من الصيرف - أي من التنوين - لانه اسم أعجمي .

ونلحظ فى هذه المسالة أن جميع أسماء الأنبياء أسماء أعجمية تُمنع من الصرف ، ما عدا الأسماء التي تبدأ بهذه الحروف ( صن شمله ) وهي على الترتيب : صالح ، نرح ، شعيب ، محمد ، لوط ، هود . قهذه الأسماء مصروفة مُنوَّنة ، عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

والمعنى : ﴿ وَإِبْرَاهِم . . (13 ﴾ [العنكبرت] يعنى : واذكر إبراهيم

<sup>(</sup>١) سبب نصب كلمة إبراهيم في الآية له ثلاثة أقرال ذكرها القرطبي في تفسيره (٢٠ ٢٣٤٥):

قال الكسائى : منصوب ب ، أنجينا ، يعنى أنه معطوف على الهاء .

<sup>-</sup> وأجاز الكسائي أن يكون معطوفة على نوح ، والمعنى : وأرسلنا إيراهيم

<sup>-</sup> وقول ثالث ﴿ أَنْ يَكُونَ مِنْصِوبًا بِمِعْنِي . وَأَذَكُو إِبْرَاهِيمٍ .

هُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهُ وَاتَّقُوهُ .. (13 ﴾ [المنكبوت] وقلنا : المبادة انْ يطبع العابدُ المعبود في أواعره ونواهبه ، إذن : لو جاء مَنْ يدُعي الألوهية ، وليس له أمر تؤديه ، أو نهى تعتبع عنه قلا يصلح إلها .

لذلك كذب الدين قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى .. 

(□) ﴾ [الزمر] لأنهم صا عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أواصر ولا نواه ، فألوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف ، فأول الأدلة على بطلان عبادة هُذه الألهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج .

ثم عطف الأمر ﴿وَاتَّفُوهُ .. (١٦) ﴾ [التكبيت] على ﴿اعْبُلُوا .. (١٦) ﴾ [التكبيت] على ﴿اعْبُلُوا .. (١٦) ﴾ [التكبيت] على ﴿اعْبُلُوا .. (١٦) ﴾ [التكبيت] على الأوامر ، وتجبتنب النواهي ، فهي مرادفة للعبادة ، لكن إنْ عطفت على العبادة فيتعني : تشُدُوا الأمر لتنقوا غضب الله ، اجبعلوا بينكم وبين صنفات الجالال وقاية .

وسيق أنْ قلنا : إن شاتعالي صفات جللال : كالقهار ، الجبار ، المنتقم ، المدلُ .. إلخ ، وصفات جمال : كالفقار ، الرحمن ، الرحيم ، الشراب ، وبالتقوى تنال مضعلقات صفات الجمال ، وتمنع نفسك وتجميها من متعلقات صفات الجلال ،

وتوله تعالى : ﴿ فَالكُمْ خَيْرُ لُكُمْ إِنْ كُتُمْ تَمْلُمُونَ ۚ آنَ ﴾ [المنتبرت] ذلكم : أي منا تقدَّم من الأمن بالعبادة والتقوى خبير لكم ، هبان لم تعلموا هذه القبضية فلا خبيرُ في علمكم ، كما قبال تعالى : ﴿ وَلَنْكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آنَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴿ ﴾ [الروم]

فالعلم الحقيقى هو العلم يقضايا الأخرة ، العلم بالاحكام وبالمنهج الذي يعطيك الخير الحقيقي طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإنْ ثلث منه خيراً ، فهو خير موقوت يعمرك فيها .

وسبق أنَّ قُلْنا : إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل عليها ، وهذا يشلمل كل معلومة في الصياة ، أي ألا العلم المادي التجريبي وآثار هذا العلم في الدنيا ، أما العلم السامي الأعلى فأنَّ تعلم المراد من الله لك ، وهذا للآخرة .

## واقرأ في ذلك مثلاً قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ ثُو أَنَّ اللَّهَ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَعُرَّالِيبٌ " مُودٌ (٣٠ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ " بِيضُ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَغُرَّالِيبٌ " مُودٌ (٣٠ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوابُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْتَلَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ النَّاسِ وَالدَّوابُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْتَلَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ النَّاسُ وَالدَّوابُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْتَلَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ النَّاسُ وَالدَّوابُ وَاللَّهُ عَرِيزٌ غَفُورٌ (٣٨) ﴾

فذكر سبحانه علم النبات والجماد و ﴿ مِنَ النَّاسِ.. (١٨) ﴾ [خاطر] أي : علم الإنسانيات ﴿ والدُّوابُ .. (١٨) ﴾ [خاطر] علم الحيوان ، وهكذا جمع كل الأنواع والأجناس ، ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَبَادُهُ الْعَلَمَاءُ .. (١٠) ﴾ [خاطر] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أي حكم شرعى .

إنن : المصراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية بقينية في الوجود ، كهذه الاكتشافات التي تخدم حركة الحياة ، وتدلُّ الناس على قدرة الله ، وبديع صنتُه تعالى ، وتُذكّرهم به سبحانه .

وتامل في نفسك مثلاً وكَضَع القيصية الهوائية بجوار البلعوم ، وكيف أنك لو شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها ،

 <sup>(</sup>١) الجُدُد من الجيل : القطعة حنه : والجدُو من الشيء : الجزء منه بخالف لونه لون سائره : قال ثعالي : فا ومن الجبال جُددُ بيضُ وحُمُو مُخْطَفُ أَوْانَهَا وَغُوابِبُ مُودُ (٣٠) ﴾. [قاطر] اي - من الجبال أجزاء ذات الوان مختلفة : إ القاموس القويم ١١٨/١ ] .

 <sup>(</sup>۲) الغرابيب ، جمع غربيب ، وهن الشديد السواد ، [ القاموس القويم ۲/۱۹ ] .

وتأمل وَمْنُع اللهاة وكيف تعمل تلقائياً دون قَصنًا منك أو تحكم فيها .

تأمل الأهداب في القنصية الهوائية ، وكيف أنها تتحرك لأعلى تُخرج ما يدخل من الطعام لو اختل توازن اللهاة ، فلم تُحكِم سدً القصية الهوائية أثناء البلع .

تامل حين تكون جائساً مطمئناً لا يتلقك شيء . ثم في لحظة تجد نفسك محتاجاً لدررة المياه ، ماذا حدث ؟ ذلك لأن في مجرى الأمعاء ما يشبه ( السقاطة ) التي تُخرج الفضالات بقدر ، فإذا زادت عاما يمكن لك تنصمك ، فالا بُدُ من قضاء الماجة والتنظم من هذه الفضلات الزائدة .

تأمل الأنف رما فيه من شعيرات في مدخل الهواء ومُخَاط بالداخل، وأنها جُعلت هكذا لحكمة ، فالشعيرات تحجز ما يعلَق بالهواء من الغبار ، ثم يلتُعط المخاطُ الغبار الدقيق الذي لا يعلق بالشعيرات ليدخل الهواء البرئتين نقياً عماضياً ، تأمل الأنن من الخارج وما نيها من تعاريج مختلفة الانجاهات ، لتصدَّ الهواء ، وتمنعه من مواجهة فتحة الأذن ،

والآيات في جسم الإنسان كثيرة وفوق الحصّر ، ولا سبيل إلى معرفتها إلا باستنباط العلماء لها ، وكشفهم عنها ، وهذا من نشاطات الذهن البشري ، أما العلم الذي يضرج عن نطاق الذّهن البشري فهو نازل من أعلى ، وهو قانون الصحيانة الذي جعله الضالق سيحانه لحماية الخلّق ، فالذي ياخذ بالعلم الدنيوي التجريبي فقط يُحرَم من الخير الباقي ؛ لأن قصاري ما يعطيك علم المادة في البشر أنْ يُرفه حياتك المادية ، أمّا علم الآخرة فيترفّه حياتك الدنيا ويبقى لك في الأخرة .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ .. (12) ﴾ [العنكبوت] أي : فانون الصيانة الرباني بافعل كذا ولا تفعل كذا ، وإياك أنْ تنقل مدلول ( افعل ) في ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) في ( افعل ) ، وقد شبّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذي يجعله الصانع لصعابة الصنعة المادية لتؤدي منهجاتها على اكمنل وجه ، كذلك منهج الله بالنسبة للخلّق ، فإنْ لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكم علم بعد ذلك .

يقول سبحانه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثُ الآخِرَةَ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدَّنَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ ﴾[الشوري]

إنْنُ : فالخير الباقي هو الخير في الأخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَعَلَّقُونَ إِفَكَا إِنَّ الّذِينَ نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ إِنَّ اللّهِ الدِّينَ نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ ا فَا النّعُوا عِندَ اللّهِ الزِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشّكُرُو اللّهُ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشّكُرُو اللّهُ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشّكُرُو اللّهُ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشّكُرُو اللّهُ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشّكُرُو اللّهُ المَّا اللّهِ تُرْجَعُونَ فَي اللّهِ اللّهِ مُرْبَعُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ ال

قوله شعالى : ﴿ إِنَّمَا تُعْبُدُونَ .. (٣) ﴾ [العنكبوت] أي : على حَدَّ زعمهم ، وعلى حَدُّ قولهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُهَىٰ .. (٣) ﴾ [الزمر] ، وإلا فيلا عبادة لهذه الألهة ، حيث لا أصر عندهم ولا نهى ولا منهج ، فعبادتهم إذن باطلة .

وهم يعبدون الأوثان من دون الله قإنْ ضَيَّق عليهم الخناق قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُعَبِرُبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَىٰ .. (٣) ﴾ [الزسر] قلهم بذلك مشركون ، ومن لم يَقُلُّ بهذا القول فهو كافر .

والوثن: ما تُصب للتقديس من حجرية ايا كان نوعه: حجر جيد جيدي ، أو جراثيت ، أو مرمر ، أو كان من معنن: ذهب أو قضة أو نصاس .. إلخ أو من خشب ، وقد كان البعض منهم يصنعه من ( العجوة ) ، فإن جاع أكله ، وقد حكى هذا على سبيل التعجّب سيدنا عمر رضى الله عنه .

وبأيُ عقل أو منطق أنْ تنهب إلى الجبل وتستحسن منه حجراً فتنحته على صورة معينة ، ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله ، وهو منتُعة يدك ، وإنْ أطاحت به الربح أقمتُه ، وإنْ كسرته رُحْت تُصلح ما تكسر منه وتُرمَّمه ، فأيُّ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟

لذلك يخاطبهم القرآن : ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ آلْ السالاتِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

ومعنى ﴿ وَتَخُفُّونَ إِفْكُا .. (١٧) ﴾ [المنكبود] أى : توجدون ، والإيجاد يكون من عدم ، فهم يُوجدون من عدم ، لكن أيُوجدون صدفًا ؟ أم يُوجدون كذبا ؟ إنهم يُوجدون ﴿ إِفْكًا .. (١٧) ﴾ [المنكبود] والإقك تعمد الكذب الذي يقلب الصقائق ، ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَالْمُ لِنَّهُ كُذَ أَهُونَىٰ (١٠٠٠) ﴾ [النجم] أى : القرى التي كمفاها الله على ففسها .

وسيق أن أوضحنا أن المقيقة هي القضية الصادقة التي توافق الواقع ، قلو قُلْت مثلاً : محمد كريم ، قلا بُدُ أن هناك شخصا اسمه محمد وله صفة الكرم ، قان اختلف الواقع قلم يرجد محمد أو وُجِد ولم تتوقر له صفة الكرم ، فالقضية كاذبة لانها مخالفة للواقع ، هذا هو الإفك .

قالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخُلُق ؛ لأنه أثبت للعباد خُلُقا ، فقال سبحانه : ﴿ فَتَبَارُكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ١٤ ﴾ [المؤمنون]

والفَرْق أنك تفلق من منوجود ، أمنا المق سينمائه فينطق من العدم ، فأنت تُوجِد الثوب من القطن مثلاً ، وكوبَ الزجاج من الرمل ، والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت منعدوماً عن موجود سابق ، أما الخالق سينانه فأوجد معدوماً عن لا موجود .

وسبق أنَّ أوضحنا أن صنَعَة البشر تجعد على حمالها ، فالسكين مثلاً بظل سكيناً لا يكبر ، حتى يصير سماطوراً مثلاً ، والكوب لا يلد لنا أكواباً آخرى ، لكن خلُقة الله سبحانه لها صفة النعو والحياة والتكاثر .. إلىخ ؛ لذلك أنصفك الله فوصفك بأنك خمالق ، لكن هو سبحانه أحسن الخالفين ،

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ، إنما يعيب عليهم أنَّ يخلقوا إفَّكا وكذباً .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلُكُونَ لَكُمْ وَرَقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرَزْقَ .. (١٤) ﴾ [العنكبرت] في موضع آخر بيَّن لهم الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهمة لا تضر ولا تنفع ، وهنا يذكر مسالة مهمة هي استيقاء الحياة للإنسان بالقوت الذي نسميه الرزق ، فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقاً ، ولو استنع عنكم المطر وأجدبت الأرض لمثم من الجوع .

إذن . كان عليكم أنْ تتاملوا: من أين تأتى مقومات حياتكم ، ومَنْ صاحب الفضل فيها ، فتتوجّهون إليه بالعبادة والطاعة ، كما نقول في العباد ( اللي ياكل لفحتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!!

#### 0010010010010010010010010

والرزق مو الشُّفل الشَّفل عند الناس ، فقى أول الأمر كلنا يجتهد لنأكل ونشرب ونعيش ، فلما تشحسنُ الأمور نرغب في التخزين للمستقبل ، فالموظف مثلاً يدخر لشهر ، والزارع يدخر للعام كله .

ومن أعاجيب هذه المسألة آنك تجد الإنسان والفار والنمل هم الوحيدون بين مخلوقات الله التي تدخر للمستقبل ، أما بقية الحيوانات فتاخذ حاجبتها من الطعام فقط ، وتترك الباقي دون أنَّ تهتمٌ بهذه المسألة ، أو تُشخل برزق غد أبنا ، لا يأكل أكثر من طاقته ، ولا يدخر شيئاً لغده .

لذلك يُذكّر الله عباده بمسالة الرزق الأهميتها في حياتهم ، رمن عجيب أمر الرزق أنه أعرَفُ بمكانك وعنوانك ، منك بمكانك وعنوانك ، فإنْ قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ، وإنْ حُرمت منه أعياك طلبه .

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدَّر من الله لكل منا أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذي كان يأتيها بشكل دوريُّ قبل الحمل ، قاين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هو رزق الجنين في بطن أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الأم .

فإنْ قُدْر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة ، فإنْ لم يُقدّر للأم أنْ تحمل نزل منها هذا الدم على صسورة كدريهة ، لا بُدّ من التخلص منه : لانه ضار بالأم إنْ بقى لا بُدٌ من ننزوله ، لانه ليس رزقها هى ، بل رزق ولدها فى احشائها ، ولو لم يكُنْ هذا الدم رزقا للجنين لكانت الأم تنضعف كلما تكرّرت لها عطية نزول الدم بهده الصورة الدورية . إذن : لكل منا رزق لا يأخذه غيره ،

لذلك يقول أحد المعالجين : عجبتُ لابن آدم يسعى فيما ضُمُن له ويترك ما طُلب منه ،

### 0111130+00+00+00+00+0

قربك قد ضعن لك رزتك فانظر إلى ما طُلبِ منك ، واشغل نفسك بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب عن هؤلاء المتسسرلين الذين كنا نراهم مثلاً في مواسم الحج ، وشرُهم من يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم على الناس يتسولون بها ، وكانهم يشخكون الخالق للخلق ، ويتبرّمون بقضاء الله ، والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه .

والنبى ﷺ يقول « إذا بليتم فاستتروا » () ووات لو ستر أصحاب البلاء بلاءهم ، وقعدوا في بيوتهم لساق الله إليهم أرزائهم إلى أبوابهم .

إِذِن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمتن به على عباده وينفيه عن هذه الآلهة الباطلة ﴿ لا يُمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَخُوا عِندَ الله الرِزْقَ .. (آ) ﴾ [العنكبوت] ثم يقول سبحانه ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (آ) ﴾ [العنكبوت] فإن لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم ، فاعبدوه لأن مرجعكم إليه ووقوقكم بين يديه .

وكان يكفي أن نعمه عليكم صُغَدَّمة على تكليفه لكم ، لقد تركك تربع في نعمه دون أنَّ يُكلُفك شبيئاً ، إلى أنْ بلغتَ سِنُ الرشد ، وهي سنُّ النُّضِيْج والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك ، ثم بعد ذلك تقابل

<sup>(</sup>۱) تمام هذا الحديث: « إذا بليتم بالمعاصى فاستشروا » أورده العجلونى في كشف الخفاء ( ۱/۱۸ ) ( جديث ۲۱۱ ) وقال: رواه البيهافي والحاكم عن ابن عصر ، والحديث الأولَى بالاستشهاد هذا هو ما أخرجه الحاكم في مستدرك (۲٤١/۱) بن حديث أبى هريرة رضي اهد عنه قال قال رسول الذ ﴿ أَنَا الله تعالى - إذا ابتلبت عبدى السؤمن ولم يشكُنى إلى عواده أطلقته من إساري ثم أيولته لحماً خيراً من لحده ودماً خيراً من دمه ثم يستأنف العمل » . ومدسمه الماكم على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي ، واقد تعالى أعلى وأعلم .

#### 世紀期前益

تكليفه لك بالجنحود ؟ إن عبادة الله وطاعت لو لم تكن إلا شُكُرا له سيحان على ما قدَّمه لك لكانت واجبة عليك .

وقوله تعالى: ﴿واشْكُرُوا لَهُ .. ﴿ الْعَنْدُونَ الْأَنْ رَبِكُم عَنْ وجل يربد أن يزيدكم ، فجعل الشكر على النعمة مفتاحاً لهذه الزيادة ، فقال سنبحانه : ﴿ لَنَنْ شَكَرْتُمُ لاَّزِيدَنْكُمْ .. ﴿ ﴾ [ابراميم] فربُّك ينتظر منك كلمة الشكر ، مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الجمد شد فقد وجبت لك الزيادة .

حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التى لا تُعَدُّ ولا تُحصى فحسب . إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا الله ، وإلا لو كان هناك إله آخر لمصرفنا بينهما ايهما نتبع ، فالوحدانية من أعظم نعم الواحد سبحانه التي تستوجب الشكر .

وقد أعطانا الحق سبحانه مشلاً لهذه المسالة بقوله سبحانه : ﴿ ضَرَب اللهُ مثلاً رُجُلاً فيه شُركاءُ مُتَنَاكِسُون .. (٢٦) ﴾ [الزمر] يعنى : مملوك لشركاء مختلفين ، وليتهم متفقون ﴿ ورجُلاً سُلَمًا لَرجُلِ .. مملوك لشركاء مختلفين ، وليتهم متفقون ﴿ ورجُلاً سُلَمًا لَرجُلِ .. (٢٦) ﴾ [الزمر] ﴾ [الزمر] أي : ملك لسبد واحد ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانَ مَثَلاً .. (٢٦) ﴾ [الزمر] فكذلك الموحد لله ، والمشرك به .

ولذلك يقول بعض الصالحين في قوله نعالى : ﴿ يَسَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبات مَا رَزَقْنَاكُم .. ( [ ] ﴾ [البقرة] قاللص الذي يأكل من الصرام يأكل رزقه ، فهو رزقه لكنه من الحرام ، ولو صبر على السرقة لأكله من الحلال ولساقه الله إليه .

فالمعنى أن الله خلفكم ورزقكم ، ولا يعنى هذا أنْ تُفلِدوا منه ، فإنْ لم تُراعوا الجميل السابق فخافوا مما هو آت .

## 01111730+00+00+00+00+0

## ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن فَبَلِكُمُ الْمَاعِلُ الْمُكَالِمُ الْمَاعِلُ الْمُكْمِ الْمَاعِلُ الْمُعَامِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمُعْلِمُ الْمَاعِلُ الْمُعْلِمُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا .. (١٦) ﴾ [العنكبرت] أى : ما قلنا لكم وما جاءكم به رسولنا ؛ لأن تصديقه سيندخلكم معدخل التكليف ، ويحملكم معشقة المنهج ، وسعين عليكم منطقة الاختيار ، والحق سبحانه قد شرَّفك حين أعطاك حرية الاختيار ، في حين أن الكون كله لا اختيار له ؛ لانه تنازل عن اختياره لاختيار ربه .

كما قال سبحانه : ﴿إِنَّا عُرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً (٧٦) ﴾

قالكون كله مسخر يؤدى مهمته ، كما يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ مَن شَيْءَ إِلاَّ يُسْبَحُ بِحَمْلِهِ . (13) ﴾ [الإسراء]

وقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُ وَكثيرٌ مِن النَّاسِ وَكَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ . . ( ( ) ) [الدي ] فالقاعدة عامة ، لا استثناء فيها ، إلا عند الإنسان ، فمنهم الطائع ومنهم العاصى .

فالمحتى ﴿ وَإِن تُكَذَبُوا .. ﴿ العنكبرت المستم بدعا في التكذيب ﴿ فَقَدْ كَذُب أَمْم مِن قَبْلِكُم .. ﴿ ﴿ العنكبوت الكن يجب عليكم أَن تتنبهوا إلى ما صنع بالأصم المكذّبة ، وكيف كانت عاقبتهم ، فاحذروا أنْ يُصيبكم ما أصحابهم ، هذه هي المسألة التي ينبغي عليكم التنبه لها .